اللهُ اللهُ اللهُ الْجُهَرِ بِٱلسُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمْ وَكَانَ اللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ۞إِن تُبْدُواْ خَيْرًا أُوْتُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن السُوٓءِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَعَ فُوَّاقَ دِيرًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُ لِهِ ٤ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُ لِهِ ٤ وَيَقُولُونَ ۠ نُؤْمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ۞ أَوْلَيْ إِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُ وِنَ حَقَّا وَأَعْتَدُنَا اللَّامَ فِينَ عَذَابًا مُّ فِينَا ﴿ وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ مَ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ أَوْلَيَإِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا تَحِيمًا ﴿ يَسْعَلُكَ أَهُلُ ٱلۡكِتَٰبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِ مُرِكِنَبًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُواْمُوسَىٓ أَكُبَرَ مِن ذَالِكَ فَقَالُوٓا أَرِنَا ٱللَّهَ جَهَرَةَ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّحِقَةُ بِظُلِّمِهُمَّ ثُمَّ التَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَالِكَ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانَامُّبِينَا۞وَرَفَعَنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيتَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدۡخُلُواْ ٱلْبَابَسُجَّدَا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعُدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَ قَاغَلِيظًا ۞

(أ) لا يحب الله الجهر بقول السوء، بل يبغضه ويتوعّد عليه، لكن من ظُلم جاز له أن يجهر بقول السوء؛ للشكاية من ظالمه والدعاء عليه ومجازاته بمثل قوله، لكنَّ صَبْرَ المظلوم أولى من جهره بالسوء، وكان الله سميعًا لأقوالكم، عليمًا بنياتكم، فاحذروا قول السوء أو قصده. أن تُتَّهُورُوا أي خير قولي أو فعلي، أو تتجاوزوا عمن أساء إليكم؛ فإن الله كان عفوًا قديرًا، فليكن العفو من أخلاقكم، لعل الله أن يعفو عنكم.

(و) إن الذين يكفرون بالله ويكفرون برسله، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله؛ بأن يؤمنوا به، ويكذبوا بهم، ويقولون: نؤمن ببعض الرسل، ونكفر ببعضهم، ويريدون أن يتخذوا طريقًا بين الكفر والإيمان يتوهمون أنها تتجيهم. ولا أولئك السنك السنك السنك عمل الكافرون حقًا؛ ذلك أنَّ من كفر بالرسل أو ببعضهم فقد كفر بالله وبرسله، وأعددنا للكافرين عذابًا مذلًا لهم يوم القيامة، عقابًا لهم على تكبرهم عن الإيمان بالله وبرسله.

بعده جزاء المؤمنين فقال:

والذين آمنوا بالله ووحدوه، ولم
يشركوا به أحدًا، وصَدَّقُوا برسله جميعًا،
ولم يفرقوا بين أحد منهم كما يفعله
الكافرون، بل آمنوا بهم جميعًا؛ أولئك
سوف يعطيهم الله أجرًا عظيمًا جزاء
إيمانهم وأعمالهم الصالحة النابعة منه،
وكان الله غضورًا لمن تاب من عباده،

ت يسألك - أيها الرسول - اليهود أن تنزل عليهم كتابًا من السماء جملة واحدة كما وقع لموسى، يكون علامة

رحيمًا بهم.

لصدقك، فلا تستعظم منهم ذلك، فقد سأل أسلافهم موسى أعظم مما سألك هؤلاء، حيث سألوه أن يريهم الله عيانًا، فَصُعِقُوا عقابًا لهم على ما ارتكبوه، ثم أحياهم الله، فعبدوا العجل من دون الله من بعد ما جاءتهم الآيات الواضحة الدالة على وحدانية الله وتفرده بالربوبية والألوهية، ثم تجاوزنا عنهم، وأعطينا موسى حجة واضحة على قومه.

و مرفعنا فوقهم الجبل بسبب أخذ العهد المؤكد عليهم تخويفًا ليعملوا بما فيه، وقلنا لهم بعد رفعه: ادخلوا باب بيت المقدس سُجَّدًا بانحناء الرؤوس، فدخلوا يزحفون على أدبارهم، وقلنا لهم: لا تعتدوا بالإقدام على الصيد يوم السبت، فما كان منهم إلا أن اعتدوا فاصطادوا، وأخذنا عليهم عهدًا موثقًا شديدًا بذلك، فنقضوا العهد المأخوذ عليهم.

- عن فَوَابِدِٱلْآيَاتِ
- و يجوز للمظلوم أن يتحدث عن ظلمه وظالمه لمن يُرَجى منه أن يأخذ له حقه، وإن قال ما لا يسر الظالم.

- حض المظلوم على العفو حتى وإن قدر كما يعفو الرب سبحانه مع قدرته على عقاب عباده.
  - لا يجوز التفريق بين الرسل بالإيمان ببعضهم دون بعض، بل يجب الإيمان بهم جميعًا.

الجُزّةُ السّادِسُ ﴿ وَمُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعَلِّمُ السَّادِسُ الْمُعْلَمُ مُعْلَمُ السَّادِسُ

وه فطردناهم من رحمتنا بسبب نقضهم العهد المؤكد عليهم، وبسبب كفرهم بآيات الله، وجراءتهم على قتل الأنبياء، وبقولهم لمحمد ﷺ: قلوبنا في غطاء، فلا تعى ما تقول، والأمر ليس كما قالوا، بل ختم الله على قلوبهم بسبب كفرهم فلا يصل إليها خير؛ فلا يؤمنون إلا إيمانًا قليلًا لا ينفعهم.

🥮 وطردناهم من الرحمة بسبب کفرهم، وبسبب رمیهم مریم ﷺ بالزنى زورًا وبهتانًا.

( ولعناهم بقولهم مفتخرين كذبًا: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. وما قتلوه كما ادعوا وما صلبوه، ولكن قتلوا رجلًا ألقى الله شبه عيسى عليه وصلبوه، فظنوا أن المقتول هو عيسى ﷺ. والذين ادعوا فتله من اليهود والذين أسلموه إليهم من النصاري، كلاهما في حيرة من أمره وشك، فليس لهم به علم، وإنما يتبعون الظن، وإن الظن لا يغنى من الحق شيئًا، وما قتلوا عيسى، وما صلبوه قطعًا.

وفي بل نجًاه الله من مكرهم، ورفعه الله بجسمه وروحه إليه، وكان الله عزيزًا في ملكه، لا يغالبه أحد، حكيمًا في تدبيره

إلا سيؤمن بعيسي ﷺ بعد نزوله آخر الزمان وقبل موته، ويوم القيامة يكون عيسى الله شاهدًا على أعمالهم؛ ما يوافق الشرع منها وما يخالف.

﴿ثَنَّ فَبِسَبِبَ ظَلَمَ اليهود خَرَّمَنَا عليهم بعض المآكل الطيبة التى كانت حلالًا لهم، فحرمنا عليهم كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما، وبسبب صدهم أنفسهم وصدهم غيرهم عن سبيل الله، حتى صار الصدعن الخير سجية لهم.

📦 وبسبب تعاملهم بالربا بعد أن نهاهم الله عن تناوله، وبسبب أخذ أموال الناس بغير حق شرعي، وأعددنا للكافرين منهم عذابًا موجعًا.

ولما ذكر مثالب أهل الكتاب ذكر المؤمنين منهم فقال:

😥 لكن الثابتون المتمكنون في العلم من اليهود، والمؤمنون يُصَدُّقُون بما أنزله الله عليك - أيها الرسول - من القرآن، ويُصَدِّقُون بما أنزل من الكتب على من قبلك من الرسل كالتوراة والإنجيل، ويقيمون الصلاة، ويعطون زكاة أموالهم، ويصدقون بالله إلهًا واحدًا لا شريك له، ويصدقون بيوم القيامة؛ أولئك المتصفون بهذه الصفات سنعطيهم ثوابًا عظيمًا.

- مِن فَوَابِدِ أَلْآيَاتِ ،
- الختم على القلوب سبب لحرمانها من الفهم.
- بيان عداوة اليهود لنبي الله عيسى ﷺ، حتى إنهم وصلوا لمرحلة محاولة قتله.
- بيان جهل النصارى وحيرتهم في مسألة الصلب، وتعاملهم فيها بالظنون الفاسدة.
- بيان فضل العلم، فإن من أهل الكتاب من هو متمكن في العلم حتى أدى به تمكنه هذا للإيمان بالنبي محمد ﷺ.

فَيِمَانَقْضِهِم مِّيتَ قَهُمُ وَكُفْرِهِم بِاَيَتِ ٱللَّهِ وَقَتْلِهِمُ ٱلْأَنْلِيَاءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُو بُنَاغُلُفٌ بَلْطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ ۚ فَكَ يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلَا فِهِ وَ بِكُفُرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَهُ بُهْتَانًا عَظِيمًا اللهَ وَقُولِهِمْ إِنَّاقَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمُ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَاقَتَلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱڂ۫ؾؘۘڶڡؙؗۅ۠ٳڣۑ؋ڸؘڣۺؘڮۣؠٞٮ۫ۿؙٙڡٵڶۿؠۑ؋ٟ؞ڡؚڹ۫ۘۼڵؠٟڔٳڵۜٲٳؾۜڹٵٵٛڶڟۜڹۣۨ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ١٠ كَلَرَّ فَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ٥ وَإِن مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ عَقَبْلَ مَوْتِهِ ۗ ء وَيَوْمَ ٱڵؙؚۊؚۑؘڬڐؚۑػؙۅ۫ڹؙۘۼۘڵؽۿؠۧڗۺؘؘۿۑۮٙٳ؈ٛڣؘڟؙڵؚؠڔڡۜڹٵٞڵؖڋؚۑڹؘۿاۮۅٲ حَرِّمْنَاعَلَيْهِمْ طِيِّبَتِ أُحِلَّتُ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنسَبِيلُ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوٰ أُوقَدُنْهُ وَأَعَنْهُ وَأَصَّاهِمَ أَمُوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلُ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اللَّكِن ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِرِمِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أَنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أَنْزِلَ مِن قَبْلِكَ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَوْلَيْكِ سَنُوْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا

وقضائه وشرعه. ﴿ وَمِا مِن أحد مِن أهِلِ الكتاب

الجُزْءُ السّادِسُ مِنْ الْمِنْ اللَّهُ اللَّالِيلِيلِيلَاللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

الله عَلَيْ اللَّهُ عَيْنَا إِلَيْكَ كُمَا أَوْحَيْنَا إِلَى فُرِجٍ وَٱلنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهُ ع وَأُوْحَيْنَآ إِلَىٓ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْفُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَنَّ وَءَاتَيْنَادَاوُودَ زَبُورًا ﴿ وَرُسُ لَا قَدْ قَصَصْنَاهُ مُرعَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقَصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكَلِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّ ۚ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعَدَ ٱلرُّسُلُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللَّهُ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكُ أَنزَلُهُ وبِعِلْمِهِ عَوْالْمَكَيْكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا۞إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّ واْعَن سَبِيل ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْضَ لَلاَّ بَعِيدًا ١١٠ إِنَّ ٱللَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَرْيَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَلَهُ مْرَوَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّهَ خَلِابِينَ فِيهَآ أَبَدَاْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقّ مِن رَّبِّكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمُّ وَإِن تَكُفُّرُواْفَإِنَّ لِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

كمَّا أوحينا إلى الأنبياء من قبلك، فلست بدّعًا من الرسل، فقد أوحينا إلى نوح، وأوحينا إلى الأنبياء الذين جاؤوا من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم، وإلى ابنيه: إسماعيل وإسحاق، وإلى يعقوب بن إسحاق، وإلى الأسباط، (وهم الأنبياء الذين كانوا فى قبائل بنى إسرائيل الاثنتي عشرة من أبناء يعقوب علي )، وأوحينا إلى عيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وأعطينا داود كتابًا هو الزبور. الله وأرسلنا رسلا قصصناهم عليك في القرآن، وأرسلنا رسلًا لم نقصصهم عليك فيه، وتركنا ذكرهم فيه لحكمة، وكلَّم الله موسى بالنبوة - دون وساطة-تكليمًا حقيقيًّا يليق به تَهِ اللهِ تكريمًا لموسى. وأأ أرسلناهم مبشرين بالثواب الكريم من آمن بالله، ومُخَوِّفين من كفر به من العذاب الأليم، حتى لا تكون للناس حجة على الله بعد إرسال الرسل يعتذرون بها، وكان الله عزيزًا في ملكه حكيمًا في

آآآ إنا أوحينا إليك - أيها الرسول-

أنّ كان اليهود يكفرون بك فإن الله يصدقك بصحة ما أنزل إليك - أيها الرسول - من القرآن، أنزل فيه علمه الذي أراد أن يُطّلعَ العباد عليه مما يحبه ويرضاه أو يكرهه ويأباه، والملائكة يشهدون بصدق ما جئت به مع شهادة الله، وكفى بالله شهيدًا، فشهادته كافية عن شهادة غيره.

آن إن الذين كفروا بنبوتك، وصدوا الناس عن الإسلام قد بُعُدُوا عن الحق بُعُدًا شديدًا.

آن الذين كفروا بالله وبرسله، وظلموا أنفسهم ببقائها على الكفر، لم يكن الله ليغفر لهم ما هم مصرون عليه

من الكفر، ولا ليرشدهم إلى طريق تنجيهم من عذاب الله.

🗐 إلا الطريق المؤدية إلى دخول جهنم ماكثين فيها دائمًا، وكان ذلك على الله هينًا، فهو لا يعجزه شيء.

آي يا أيها الناس قد جاءكم الرسول محمد على بالهدى ودين الحق من الله تعالى، فأمنوا بما جاءكم به يكن خيرًا لكم في الدنيا والآخرة، وإن تكفروا بالله فإن الله غني عن إيمانكم، ولا يضره كفركم، فله ملك ما في السماوات، وله ملك ما في الأرض وما بينهما، وكان الله عليمًا بمن يستحق الهداية فييسرها له، وبمن لا يستحقها فيُعْميه عنها، حكيمًا في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره.

٩ مِنفَوَابِدِٱلْأَيَاتِ

● إثبات النبوة والرسالة في شأن نوح وإبراهيم وغيرِهما مِن ذرياتهما ممن ذكرهم الله وممن لم يذكر أخبارهم لحكمة يعلمها سبحانه.

إثبات صفة الكلام لله تعالى على وجه يليق بذاته وجلاله، فقد كلم الله تعالى نبيه موسى ﷺ.

● تسلية النبي محمد عليه الصلاة والسلام ببيان أن الله تعالى يشهد على صدق دعواه في كونه نبيًّا، وكذلك تشهد الملائكة.

(۱) قل - أيها الرسول - للنصاري أهل الإنجيل: لا تتجاوزوا الحد في دينكم، ولا تقولوا على الله في شأن عيسى عليه إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله أرسله بالحق، خَلَقَهُ بكلمته التي أرسل بها جبريل ﷺ إلى مريم، وهي قوله: كُنِّ، فكان، وهي نفخة من الله نفخها جبريل بأمر من الله، فآمِنـوا بـالله ورسـله جميعًـا دون تفريق بينهم، ولا تقولوا: الآلهة ثلاثة، انتهوا عن هذه المقولة الكاذبة الفاسدة يكن انتهاؤكم عنها خيرًا لكم في الدنيا والآخرة، إنما الله إله واحد تنزه عن الشريك وعن الولد، فهو غنى، له ملك السماوات وملك الأرض وملك ما فيهما، وحَسنَبُ ما في السماوات والأرض بالله

(الله الله الله عيسى بن مريم ويمتنع أن يكون عبـدًا لله، ولا الملائكـة الذيـن قربهم الله له، ورفع منزلتهم أن يكونوا عبادًا لله، فكيف تتخذون عيسى إلها؟! وكيف يتخذ المشركون الملائكة آلهة؟! ومن يأنف عن عبادة الله، ويترفع عنها فإن الله سيحشر الجميع إليه يوم القيامة، ويجازى كلا بما يستحق.

🝿 فأما الذين آمنوا بالله وصدقوا برسله، وعملوا الأعمال الصالحات مخلصين لله عاملين وفق ما شرع، فسيعطيهم ثواب أعمالهم غير منقوص، وسيزيدهم على ذلك من فضله وإحسانه، وأما الذين أَنِفُوا عن عبادة الله وطاعته وترفعوا تكبرًا، فيعذبهم عذابًا موجعًا، ولا يجدون من دون الله من يتولاهم فيجلب لهم النفع، ولا من ينصرهم فيدفع عنهم الضر.

قيِّمًا ومدبرًا لهم. ولما بين أن الجميع سيحشره الله إليه فصَّل جزاءهم في قوله:

يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لَاتَغُلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَاتَ تُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَ مَرَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَأَلْقَالِهَا ٓ إِلَىٰ مَرْيَحَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُ لِلَّهِ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةُ ٱنتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَهُ وَاحِدُ ۖ سُبْحَانَهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وَلَٰذُ لَّهُ وَمَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ۞ لَّن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدَالِتَهِ وَلَا ٱلْمَلَىْبِكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ فَيُوَفِيهِ مِ أَجُورَهُ مَ وَيَزِيدُهُ مِن فَضَى لِهِ عَوَامَّا ٱلَّذِينَ ٱسۡتَنكَفُواْ وَٱسۡتَكۡبَرُواْ فَيُعۡذِّبُهُمۡعَذَابًا أَلِيمَا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ يَا اللَّاسُ قَدْجَآءَكُم بُرْهَانُ مِّن رَّبِكُرْ وَأَنْزَلْنَآ إِلَيْكُمْ فُوْزًامُّبِينَا اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَأَعْتَصَمُواْ بِهِ عَلَىكِ لَهُمْ فِي رَحْمَةِ مِّنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًامُّسْتَقِيمًا ١

🕮 يا أيها الناس قد جاءكم من ربكم حجة جلية تقطع العذر وتزيل الشبهة - وهو محمد ﷺ -، وأنزلنا إليكم ضياءً واضحًا، وهو هذا القرآن. 🥨 فأما الذين آمنوا بالله وتمسكوا بالقرآن الذي أنزل على نبيهم فسيرحمهم الله بدخول الجنة، ويزيدهم ثوابًا ورُفّع درجات، ويوفقهم لسلوك الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، وهو الطريق الموصل إلى جنات عدن.

٠ مِنفَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ :

بيان أن المسيح بشر، وأن أمه كذلك، وأن الضالين من النصارى غلوا فيهما حتى آخرجوهما من حد البشرية.

● إثبات أن عيسى ﷺ والملائكة جميعهم عباد مخلوقون لا يستكبرون عن الاعتراف بعبوديتهم لله تعالى والانقياد لأوامره، فكيف يسوغ اتخاذهم آلهة مع كونهم عبيدًا لله تعالى؟!

● في الدين حجج وبراهين عقلية تدفع الشبهات، ونور وهداية تدفع الحيرة والشهوات.

<sup>●</sup> بيان بطلان شرك النصاري القائلين بالتثليث، وتتزيه الله تعالى عن أن يكون له شريك أو شبيه أو مقارب، وبيان انفراده – سبحانه – بالوحدانية في الذات والأسماء والصفات.

الجُزْءُ السَّادِسُ مِنْ الْمُؤْمِدُ السَّادِسُ اللَّهُ السَّادِسُ اللَّهُ السَّائِدَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ السَّائِدَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

يَسْتَفْتُونَكَ قُل ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَةِ إِن ٱمْرُؤُلُا هَ لَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُ وَلَهُ وَأَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَاتَرَكَ وَهُوَيَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُرُ ، لَّهَا وَلَدُّ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُ مَا ٱلثُّلْثَانِ مِمَّاتَ رَكَ وَإِن كَانُوٓا إِخْوَةَ رِّجَالًا وَنِسَآءَ فَلِلذَّكَرِمِثْلُحَظِّ ٱلْأَنْيَأَيْ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَحْءٍ عَلِيكُمْ ۞ 

بِنْ ﴿ اللَّهِ ٱللَّهُ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرَّحِي ﴿

اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَا أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ أُحِلَّتَ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَكِم ا إِلَّا مَا يُتَالَى عَلَيْكُمْ عَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَايُريدُ لَي يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَا بِرَاللَّهِ

وَلَا ٱلشَّهْرَا لَخَرَامَ وَلَا ٱلْهَدَى وَلَا ٱلْقَلَيْدِ وَلَا ءَآمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضَلَامِّن رَّبِّهِمْ وَرِضُواَنَّا وَإِذَا حَلَلْتُمُ فَأَصْطَادُواْ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِ أَن صَدُّ وَكُوْعَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْخَرَامِ أَن تَعۡتَدُواٛ وَتَعَاوَنُواْعَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقُوكَ ۖ وَلَاتَعَاوَنُواْعَلَى ٱلۡإِنَّهِ

وَٱلْعُدُوانِ وَأَتَّ قُواْ ٱللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞

الله الرسول - أبها الرسول - أن تفتيهم بشأن ميراث الكلالة، وهو من يموت ولم يترك أبًا ولا ولدًا، قل: الله يبين الحكم بشأنها: إن مات شخص ليس له والد ولا ولد، وله أخت شقيقة أو أخت لأبيه فلها نصف ما ترك من المال فرضًا، وأخوه الشقيق أو لأب يرث ما ترك من مال تعصيبًا إن لم يكن معه صاحب فرض، فإن كان معه صاحب فرض ورث الباقى بعده، فإن تعددت الأخوات الشقيقات أو لأب - بأن كانتا اثنتين فأكثر - ورثتا أو ورثن الثلثين فرضًا، وإن كان الإخوة الأشقاء أو لأب فيهم الذكور والإناث ورثوا بالتعصيب تبعًا لقاعدة: (للذكر مثل حظ الأنثيين) بأن يُضعَّف نصيب الذكر منهم على نصيب الأنثى. يبين الله لكم حكم الكلالة وغيره من أحكام الميراث حتى لا تضلوا في أمرها، والله بكل شيء عليم، لا

# ٩ — مَدَنيّة —

#### ٠ مِن مَّقَاصِدِ السُّورَةِ:

يخفى عليه شيء.

الأمر بالوفاء بالعقود، والتحذير من مشابهة أهل الكتاب في نقضها.

#### ٠ ٱلتَّقْيسارُ:

🗯 يا أيها الذين آمنوا أتموا كل العهود الموثقة بينكم وبين خالقكم وبينكم وبين خلقه، وقد أحل الله لكم - رحمة بكم -بهيمة الأنعام: (الإبل، والبقر، والغنم) إلا ما يُقْرَأ عليكم تحريمه، وإلا ما حَرَّمَ عليكم من الصيد البرى في حال الإحرام بحج أو عمرة، إن الله يحكم ما يريد من تحليل وتحريم وفق حكمته، فلا مُكره له، ولا معترض على حكمه.

الذين آمنوا لا تستحلوا 🐧 📢 🔭 🐪 🚾 🐧 🐧 🐧 يا أيها الذين آمنوا لا تستحلوا حرمات الله التي أمركم بتعظيمها، وكُفُّوا عن محظورات الإحرام: كلبس المخيط، وعن محرمات الحَرَم كالصيد، ولا تستحلوا القتال في الأشهر الحرم، وهي (ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب)، ولا تستحلّوا ما يُهدى إلى الحرم من الأنعام ليذبح لله هنـاك بغصب ونحوه، أو مَنْع من وصوله إلى محله، ولا تستحلّوا البهيمة التي عليها قلادة من صوف وغيره للإشعار بأنها هدي، ولا تستحلوا قاصدي بيت الله الحرام يطلبون ربح التجارة ومرضاة الله، وإذا حللتم من الإحرام بحج أو عمرة، وخرجتم من الحرم فاصطادوا إن شئتم، ولا يحملنكم بغض قوم لصدهم لكم عن المسجد الحرام على الجُور وترك العدل فيهم، وتعاونوا - أيها المؤمنون - على فعل مــا أمرّتُم به، وترك ما نُهيتُم عنه، ولا تعاونوا على المعاصي التي يأثم صاحبها، وعلى العدوان على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وخافوا الله بالتزام طاعته والبعد عن معصيته، إن الله شديد العقاب لمن عصاه، فاحذروا من عقابه.

- عناية الله بجميع أحوال الورثة في تقسيم الميراث عليهم.
- الأصل هو حِلّ الأكل من كل بهيمة الأنعام، سوى ما خصه الدليل بالتحريم، أو ما كان صيدًا يعرض للمحرم في حجه أو عمرته.
- النهي عن استحلال المحرَّمات، ومنها: محظورات الإحرام، والصيد في الحرم، والقتال في الأشهر الحُرُّم، واستحلال الهدي بغصب ونحوه، أو مَنِّع وصوله إلى محله.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَٱلْمُنۡحَٰنِقَةُ وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ وَٱلۡمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآأَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَاذَكِّيتُمُ وَمَاذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَنْ تَسَتَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلُلِمَّذَٰلِكُمْ فِسْتُكُّ ٱلْيُوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُرْدِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُو ٱلْإِسْلَامَ دِينَاْ فَمَنِ ٱصْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُر ﴿ يَسْعَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمَّ قُلُ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَاعَلَّمْتُ مِقِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَاِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُواْمِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمُ وَٱذَكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٱلْيَوْمَ أَحِلَّ لَكُو ٱلطَّلِيّبَتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَحِلُّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمِّ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَبَمِن قَبَلِكُمْ إِذَآءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ <u>۠</u>مُحۡصِنِينَ غَيۡرَمُسَافِحِينَ وَلَامُتَّخِذِيٓ أَخۡدَانِ ۗ وَمَن يَكُفُرۡ بِٱلْإِيمَنِ فَقَدَّحَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ۞

(ثُلُ حَرَّمُ الله عليكم ما مات من حيـوان دون ذكاة، وحَـرَّمَ عليكـم الـدم المسفوح، ولحم الخنزير، وما ذُكرَ عليه اسُمٌ غير اسم الله عند الذبح، والميتة بالخنق، والميتة بالضرب، والميتة بالسقوط من مكان عال، والميتة بنطح غيرها لها، وما افترسه سبُّع مثل الأسد والنمر والذئب، إلا ما أدركتموه حيًّا من المذكورات وذكيتموه، فهو حلال لكم، وحرَّم عليكم ما كان ذبحه للأصنام، وحَرَّمَ عليكم أن تطلبوا ما قسم لكم من الغيب بالأقداح وهي حجارة أوسهام مكتوب فيها (افعل) أو (لا تفعل) فيعمل بما يخرج له منها. فعل تلك المحرمات المذكورة خروج عن طاعة الله. اليوم يئس الذين كفروا من ارتدادكم عن دين الإسلام لما رأوا من قوته، فلا تخافوهم وخافوني وحدى، اليوم أكملت لكم دينكم الذي هو الإسلام، وأتممت عليكم نعمتي الظاهرة والباطنة، واخترت لكم الإسلام دينًا، فلا أقبل دينًا غيره، فمن ألَّجيَّ بسبب مجاعة إلى الأكل من الميتة غير مائل للإثم فلا إثم عليه في ذلك، إن الله غفور رحيم.

ولما ذكر الله ما حرم أكله ذكر ما أباح أكله، فقال:

🗓 يسألك - أيها الرسول - صحابتك ماذا أحل الله لهم أكله؟ قل - أيها الرسول -: أحل الله لكم ما طاب من الماكل، وأكل ما صادته المدرَّبات من ذوات الأنياب كالكلاب والفهود، وذوات المخالب كالصقور، تعلِّمونها الصيد مما مَنَّ الله عليكم به من العلم بآدابه، حتى صارت إذا أُمِرَتِ اتَّتَمَرَتْ، وإذا زُجِرَتِ ازدجرت، فكلوا مما أمسكته من الصيد ولوقتلته، واذكروا اسم الله عند إرسالها، واتقوا الله بامتثال أوامره، والكف عن نواهيه، إن الله سريع الحساب للأعمال.

🥥 اليوم أُحَلَّ الله لكم أكل المستـلذات، وأكل ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وأحل ذبائحكم لهم، وأحل لكم نكاح الحرائر العفائف من المؤمنات، والحرائر العفائف من الذين أُعْطُوا الكتاب من قبلكم من اليهود والنصارى إذا أعطيتموهن مهورهن، وكنتم متعففين عن ارتكاب الفاحشة غير متخذين عشيقات ترتكبون الزني معهن، ومن يكفر بما شرعه الله لعباده من الأحكام فقد بطل عمله لفقد شرطه الذي هو الإيمان، وهو يوم القيامة من الخاسرين لدخوله النار خالدًا فيها مخلدًا.

## و مِن فَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ: ﴿ وَمِن فَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ:

- تحريمً ما مات دون ذكاة، والدم المسفوح، ولحم الخنزير، وما ذُكِرَ عليه اسْمٌ غير اسم الله عند الذبح، وكل ميت خنقًا، أو ضربًا، أو بسقوط من علو، أو نطحًا، أو افتراسًا من وحش، ويُستثنى من ذلك ما أُدرِكَ حيًّا وذُكَّى بذبح شرعى.
  - حِلٌ ما صاد كل مدرَّب ذي ناب أو ذي مخلب.
  - إباحة ذبائح أهل الكتاب، وإباحة نكاح حرائرهم من العفيفات.

الجُزَّةُ السَّاوِسُ مِنْ الْمُرْدُةُ السَّاوِسُ الْمُؤْمُّ السَّاوِسُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

إِيَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرْءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْجُنُبًا فَأَطَّهَّ رُوَّا وَإِن كُنتُم مَّرْضَيَ أَوْعَلَىٰ سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُ مِّن مِّنَ ۗ ٱلْغَآ بِطِ أَوۡ لَامَتُ تُرُ ٱلِنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنَهُ مَايُرِيدُٱللَّهُ إلِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَاكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّ رَكُمُ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ وَعَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ رَشَّكُرُونَ وَالْذَكُرُواْنِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِي وَاتَقَكُمُ ؛ بِهِ٤َ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ ؛ بِذَاتِٱلصُّدُورِ۞يَآأَيُّهَاٱلَّذِينَءَامَنُواْكُونُواْقَوَّامِينَ ُ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِٱلْقِسُطِّ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَيَ أَلَّاتَعُ دِلُواْ أُعۡدِلُواْ هُوَاْقَرَبُ لِلتَّـ قُوَى ۖ وَٱتَّـ قُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَاتَعُـمَلُونَ ۞وَعَـدَٱللَّهُٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ٥

🗯 یا أیها الذین آمنوا، إذا أردتم القيام لأداء الصلاة، وكنتم مُحُدِثين حدثًا أصغر فَتَوَضَّوُّوا بأن تغسلوا وجوهكم، وتغسلوا أيديكم مع مرافقها، وتمسحوا برؤوسكم، وتغسلوا أرجلكم مع الكعبين الناتئين بمفصل الساق، وإن كنتم مُحُدثينَ حدثًا أكبر فاغتسلوا، وإن كنتم مرضى تخافون من زيادة المرض أو تأخُّر بُرِّئه، أو كنتم مسافرين في حال صحة، أو كنتم مُحَدثينَ حدثًا أصغر بقضاء الحاجة مثلًا، أو مُحَدثينَ حدثًا أكبر بمجامعة النساء، ولم تجدوا ماء بعد البحث عنه لتتطهروا به - فاقصدوا وجه الأرض، واضربوه بأيديكم، وامسحوا وجوهكم وامسحوا أيديكم منه، ما يريد الله أن يجعل عليكم ضيقًا في أحكامه بأن يلزمكم استعمال الماء المؤدى إلى ضررکم، فشرع لکم بدیاً الا عنه عند تعذره لمرض أو لفقد الماء إتمامًا لنعمته عليكم لعلكم تشكرون نعمة الله عليكم،

ولا تكفرونها.

واذكروا نعمة الله عليكم بالهداية للإسلام، واذكروا عهده الذي عاهدكم عليه حين قلتم لما بايعتم النبي على السمع والطاعة في المنشط والمكره: سمعنا قولك وأطعنا أمرك، واتقوا الله بامتثال أوامره - ومنها عهوده - واجتناب نواهيه، إن الله عليم بما في القلوب، فلا يخضى عليه منه شيء.

يعشى عليه منه سيء.

كا أيها الندين آمنوا بالله وبرسوله، كونوا قائمين بحقوق الله عليكم مبتغين بذلك وجهه، وكونوا شهداء بالعدل لا بالجور، ولا يحملنكم بُغض قوم على ترك العدل، فالعدل مطلوب مع الصديق والعدو، فاعدلوا معهما، فالعدل أقرب إلى الخوف من الله، والجور أقرب إلى الجسارة عليه، واتقوا الله بامتثال أوامره الجسارة عليه، واتقوا الله بامتثال أوامره

واجتناب نواهيه، إن الله خبير بما تعملون، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، وسيجازيكم عليها.

🕥 وَعَدَ الله - الذي لا يخلف الميعاد - الذين آمنوا بالله ورسله وعملوا الصالحات بالمغفرة لذنوبهم، وبالثواب العظيم وهو دخول الجنة.

من فوابد الایات :

الأصل في الطهارة هو استعمال الماء بالوضوء من الحدث الأصغر، والغسل من الحدث الأكبر.

في حال تعذر الحصول على الماء، أو تعذر استعماله لمرض مانع أو برد قارس، يشرع التيمم (بالتراب) لرفع حكم الحدث (الأصغر أو الأكبر).

● الأمر بتوخي العدل واجتناب الجور حتى في معاملة المخالفين.

الجُزُّو السَّادِسُ مِنْ الْمُؤْمُ السَّادِسُ مُنْ الْمُؤْمُ السَّادِسُ مُنْ الْمَائِدَةِ الْمُؤْمُ

📆 والذين كضروا بالله، وكذبوا بآياته، أولئك هم أصحاب النار الذين يدخلونها عقوبة على كفرهم وتكذيبهم، ملازمين لها كما يلازم الصاحب

🛍 يا أيها الذين آمنوا، اذكروا بقلوبكم وأُلْسنتكم ما أنعم الله به عليكم من الأمن وإلقاء الخوف في قلوب أعدائكم حين قصدوا أن يمدوا أيديهم إليكم ليبطشوا بكم ويفتكوا، فصرفهم الله عنكم وعصمكم منهم، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وعلى اللُّه وحده فليعتمد المؤمنون في تحصيل مصالحهم الدينية والدنيوية.

(١١) ولقد أخذ الله العهد المؤكد على بنى إسرائيل بما سيأتى ذكره قريبًا، وأقام عليهم اثنى عشر رئيسًا، كل رئيس يكون ناظرًا على من تحته، وقال الله لبني إسرائيل: إنى معكم بالنصر والتأييد إذا أديتم الصلاة على الوجه الأكمل، وأعطيتم زكاة أموالكم، وصَدَّفْتم برسلي جميعًا دون تفريق بينهم، وعظمتموهم، ونصرتموهم، وأنفقتم في وجوه الخير، فإذا قمتم بذلك كله لأكفرن عنكم السيئات التي ارتكبتموها، ولأدخلنكم يوم القيامة جنات تجرى الأنهار من تحت قصورها، فمن كفر بعد أخذ هذا العهد الموثق عليه فقد تنكّب طريق الحق عالمًا

(١١) فبسبب نقضهم العهد المأخوذ عليهم طردناهم من رحمتنا، وصيرنا قلوبهم غليظة صلبة لا يصل إليها خير، ولا تنفعها موعظة، يُحَرِّفُونَ الكلم عن مواضعه بالتبديل لألفاظه، وبالتأويل لمعانيه بما يوافق أهواءهم، وتركوا العمل ببعض ما ذُكِّرُوا به، ولا تزال -أيها الرسول - تكتشف منهم خيانة لله

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَدِينَا ٓ أَوْلَامِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ۞يَكَأَيُّهَاٱلَّذِينَءَامَنُواْٱذۡكُرُواْنِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَـمَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوۤ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ ۚ فَكُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَاتَّ قُواْ اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلَيتَوَكَّل ٱلْمُؤْمِنُونِ ۞ \* وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَخِ ۖ إِسْرَآءِيلَ وَبَعَثْ نَامِنْهُ مُ ٱثَّنَى عَشَرَ نَقِيبًّا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمُّ لَبِنَ أَقَمْتُ مُٱلصَّكَوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكَوٰةَ وَءَامَنتُ مِبْرِسُ لِي وَعَنَّ زَتُمُوهُ مَ وَأَقْرَضْتُ مُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأُحُفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَلَأَدُّخِلَنَّكُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُفَمَن كَفَرَبَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْضَلَّ سَوَاءَ ٱلسَّبِيلِ فَإِمَا نَقْضِهِم مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَاقُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱڶٞٛٚٚٚڲڸۄؘعَنمَّوَاضِعِهِۦۅؘنَسُواْحَظَّامِّمَاذُڪِّرُواٚ

بِدِّ ٥ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَآبِنَةِ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِي لَا مِّنْهُمُ

وْ فَاتَعْفُ عَنْهُمْ وَٱصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ

ولعباده المؤمنين، إلا قليلًا منهم وَقُوًا بما أخذ عليهم من عهد، فاعفُ عنهم ولا تؤاخذهم، واصفح عنهم؛ فإن ذلك من الإحسان، والله يحب المحسنين. هِن فَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ:

- من عظيم إنعام الله رها على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أن حماهم وكف عنهم أيدي أهل الكفر وضررهم.
- أن الإيمان بالرسل ونصرتهم وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة على الوجه المطلوب، سببٌ عظيم لحصول معية الله تعالى وحدوث أسباب النصرة والتمكين والمغفرة ودخول الجنة.
  - نقض المواثيق الملزمة بطاعة الرسل سبب لغلظة القلوب وقساوتها.
    - ذم مسالك اليهود في تحريف ما أنزل الله إليهم من كتب سماوية.

الجُنْزَةُ السَّادِسُ مِنْ الْمُؤْمُ السَّادِسُ الْمُؤْمُ السَّادِسُ اللهِ الل

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّانَصَارَيٓ أَخَذَنَامِيثَ قَهُمۡ فَنَسُواْ حَظَّامِ مَّاذُكِّرُواْ بِهِ عَفَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُ مُ ٱلْعَدَاوَةَ ۠ۅۘٱڵڹۼ۬ۻٵٓءٙٳڮٙۑۅٞڡؚؚٱڵؚ<u>ڨ</u>ؾٮؘڡؘڐ۪۬ۅؘڛٙۅٛڡؘۦؙؽڹؚۜٮؖۼ۠ۿۄؙٱللَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونِ ۞يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ قَـُدُ جَاءَ كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَيْ عَيْلَامِّمَا كُنتُ مْتَحَفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعَفُواْ عَن كَثِيرٌ ا قَدْجَاءَ كُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ٥ يَهْ دِي بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوَانَهُ وسُبُلَ ٱلسَّكَمِ ۗ وَيُخْرِجُهُ مِمِّنَ ٱلظُّلَّلَمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْ نِهِ ٤ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيرِ۞ لَقَدْكَفَرَ ا ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَهُ قُلُ فَ مَن يَـمُلِكُ مِنَ ٱللّهِ شَيَّا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْ لِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَهَ وَأَمَّهُ وَوَمَن فِ ٱلْأَرْضِ إَجَمِيعَا وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُ مَأْ يَخَ لُقُ مَا يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَحِ ءِ قَدِيرٌ ۞

وكما أخذنا على اليه ود عهدًا مؤكدًا موثقًا أخذنا على الذين زُكَّةِا أنسهم بأنهم أتباع عيسى بي ، فتركوا أنسهم بأنهم أتباع عيسى بي ، فتركوا أسلافهم من اليه ود، وألقينا بينهم الخصومة والكراهة الشديدة إلى يوم القيامة، فأصبحوا متقاتلين متناحرين يكمُّرُ بعضهم بعضًا، وسوف يخبرهم الله بما كانوا يصنعون، ويجازيهم عليه. ولما ذكر الله أهل الكتاب وما أخذ عليهم من العهود، ونقضهم لها، أمرهم بالإيمان بمحمد بي ، فقال:

بالمحال الكتاب من اليهود أصحاب التوراة، والنصارى أصحاب الإنجيل، قد جاءكم رسولنا محمد على يبين لكم الكثير مما كنتم تكتمونه من الكتاب المنزل عليكم، ويتجاوز عن كثير من ذلك مما لا مصلحة فيه إلا افتضاحكم، قد جاءكم القرآن كتابًا من عند الله، وهو نور يُستضاء به، وكتاب مبين لكل ما يعتاج إليه الناس في شؤونهم الدنيوية والأخروية.

والاخروية.

ما يهدي الله بهذا الكتاب من اتبع ما يرضيه من الإيمان والعمل الصالح الى طُرق السلامة من عذاب الله، وهي الطرق الموصلة إلى الجنة، ويخرجهم من ظلمات الكفر والمعصية إلى نور الإيمان والطاعة بإذنه، ويوفقهم إلى الطريق القويم المستقيم طريق الإسلام. الله هو المسيح عيسى بن مريم، قل بأن الله هو المسيح عيسى بن مريم، قل ويهلك أمه، ويهلك من إهلاك المسيح عيسى بن مريم ويهلك أمه، ويهلك من في الأرض كلهم يمنعه من ذلك دلَّ ذلك على أنه لا إله إلا إله إلا أله، وأن الجميع؛ عيسى بن مريم وأمه بالله، وأن الجميع؛ عيسى بن مريم وأمه وأمه

وسائر الخلق هم خَلَقُ الله، ولله ملك السماوات والأرض وملك ما بينهما، يخلق ما يشاء، وممن شاء خلقه: عيسى ﷺ؛ فهو عبده ورسوله، والله على كل شيء قدير.

- فَوَابِدِٱلْآيَاتِ،
- قرّك العمل بمواثيق الله وعهوده قد يوجب وقوع العداوة وإشاعة البغضاء والتنافر والتقاتل بين المخالفين لأمر الله تعالى.
  - الرد على النصارى القائلين بأن الله تعالى تجسد في المسيح ﷺ، وبيان كفرهم وضلال قولهم.

**Experience (2000)** 

- من أدلة بطلان ألوهية المسيح أن الله تعالى إن أراد أن يهلك المسيح وأمه ﷺ وجميع أهل الأرض فلن يستطيع أحد رده، وهذا يثبت تفرده سبحانه بالأمر وأنه لا إله غيره.
- من أدلة بطلان ألوهية المسيح أن الله تعالى يُذكِّر بكونه تعالى ﴿ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ﴾ (المائدة: ١٧)، فهو يخلق من الأبوين، ويخلق من أم بـلا أب كميسى ﷺ، ويخلق من الجماد كحية موسى ﷺ، ويخلق من رجل بلا أنثى كحواء من آدم ﷺ.

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَرَى نَحُنُ أَبْنَاؤُا ٱللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ وَقُلَ ؙڣَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنْوِبِكُم ِّبَلَ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنَ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلْسَّ مَوَيِتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَّأُ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَكَأَهْلَ ٱلْكِتَبِقَدْ جَاءَكُمُ رَسُولُنَايُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَاجَآءَنَا ڡؚڹٛڹۺۣۑڔۅٙڵٳڹؘۮؚۑڔۣؖڡؘڨؘۮؘۘۘجٳٙۘۛۘٷۘؗڔؠٙۺۣۑڒؙۅٙڹؘۮؚۑٮۜٞٞۅۘٲڵڷؙؙۜۘؖڠڵؽػؙڵۣ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَيَفَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْجَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوكًا وَءَاتَكُمْ مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدَامِّنَ ٱلْعَالِمِينَ ٥ يَكَوْوِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدِّسَةَ ٱلنِّي كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّواْ عَلَىٓ أَذۡبَارِكُمۡ فَتَنقَابُواْ خَسِرِينَ۞قَالُواْيَامُوسَىٓ إِنَّ فِيهَا قَوْمَا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدَخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُواْمِنْهَافَإِن يَخۡرُجُواْمِنۡهَا فَإِنَّا دَخِلُونَ۞قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ

أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْعَلَيْهِمْ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ

غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓا إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ

🕅 وادَّعـى كلَّ مـن اليهـود والنصـاري أنهم أبناء الله وأحباؤه، قـل - أ**يها** الرسول - ردًّا عليهم: لماذا يعذبكم الله بالذنوب التي ترتكبونها؟! فلو كنتم أحباءه كما زعمتم لما عذبكم بالقتل والمسخ في الدنيا، وبالنار في الآخرة؛ لأنه لا يعذب من أحب، بل أنتم بشر كسائر البشر، مَنْ أحسن منهم جازاه بالجنة، ومن أساء عاقبه بالنار، فالله يغفر لمن يشاء بفضله، ويعذب من يشاء بعدله، ولله وحده ملك السماوات والأرض وملك ما بينهما، وإليه وحده المرجع. (أنَّ يا أهل الكتاب من اليهود والنصاري، قد جاءكم رسولنا محمد والمناه المناع من الرسل وشدة الحاجة إلى إرساله؛ لئلا تقولوا معتذرين: ما جاءنا رسول يبشرنا بثواب الله، وينذرنا عقابه، فقد جاءكم محمد ﷺ مبشرًا بثوابه ومنذرًا عقابه، والله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، ومن قدرته إرسال الرسل، وخَتْمهم بمحمد عَالِيُّهُ.

و اذكر - أيه الرسول - حين قال موسى لقوم، اذكروا موسى لقومه بني إسرائيل: يا قوم، اذكروا بقلوبكم وألسنتكم نعمة الله عليكم حين جعل فيكم أنبياء يدعونكم إلى الهدى، وجعلكم ملوكًا تملكون أمر أنفسكم بعد أن كنتم مملوكين مُستعبدين، وأعطاكم من نعمه ما لم يعط أحدًا من العالمين في زمانكم.

قال موسى: يا قوم، ادخلوا الأرض المطهرة: (بيت المقدس وما حوله) التي وعدكم الله بدخولها وقتال من فيها من الكافرين، ولا تنهزموا أمام الجبارين، فيكون مآلكم الخسران في الدنيا والأخرة.

( قال له قومه: يا موسى، إن في الأرض المقدسة قومًا أولي قوة وأولي

بأس شديد، وهذا يمنعنا من دخولها، فلن ندخلها ما دام هؤلاء فيها؛ لأنه لا حول لنا ولا قوة بقتالهم، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون فيها. وقت الرجلان من أصحاب موسى ممن يخشون الله ويخافون عقابه، أنعم الله عليهما بالتوفيق لطاعته، يحضَّان قومهما على امتثال أمر موسى الله عليهما بالتوفيق لطاعته، يحضَّان قومهما على امتثال أمر موسى الله على التخاذ الخبابرة باب المدينة، فإذا اقتحمتم الباب، ودخلتموه فإنكم - بإذن الله - ستغلبونهم وثوفّا بسُنَّة الله بترتيب النصر على اتخاذ الأسباب من الإيمان بالله وإعداد الوسائل المادية، وعلى الله وحده اعتمدوا وتوكلوا إن كنتم مؤمنين حقًّا، فالإيمان يستلزم التوكل عليه سبحانه.

- مِن فَوَابِدِ ٱلْإِيَّاتِ ،
- تعذيب الله تعالى لكفرة بني إسرائيل بالمسخ وغيره يوجب إبطال دعواهم في كونهم أبناء الله وأحباءه.
  - التوكل على الله تعالى والثقة به سبب الستنزال النصر.
  - ◄اءت الأيات لتحذر من الأخلاق الرديئة التي كانت عند بني إسرائيل.
  - الخوف من الله سبب لنزول النعم على العبد، ومن أعظمها نعمة طاعته سبحانه.

الجُزَّةُ السَّادِسُ مِنْ الْمُرْدُةُ المَّائِدَةِ الْمُرْدُةُ المَائِدَةِ الْمُرْدُةُ الْمَائِدَةِ الْمُرْدُةُ

قَالُواْيَكُمُوسَى إِنَّالَن نَّدَخُلَهَآ أَبَدَامَّادَامُواْفِيهَافَٱذَهَبَ ۚ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَايِرَلآ إِنَّا هَاهُنَاقَاعِدُونَ۞قَالَ رَبِّ إِنِّى لَآ أَمۡلِكُ إِلَّا نَفۡسِي وَأَخِيُّ فَٱفۡرُقِ بَيۡنَـٰنَاوَبَيۡنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ۞قَالَ فَإِنَّهَامُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةَ يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضَ فَلَاتَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ الله عَلَيْهِ مَرْنَبَا أَابْنَى عَادَمَ بِٱلْحَقّ إِذْ قَرَّبَاقُرُبَانَافَتُقُبّلَ الله عَلَيْهِ مَرْنَبَا فَتُقُبّلَ مِنْ أَحَدِهِ مَا وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِقَالَ لَأَقُتُ لَنَّكَّ ۗ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ لَبِنْ بَسَطتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَآ أَنَا بِبَاسِطِ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلُكَّ إِنِّيَ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ۞إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوٓ أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُوْنَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارُّ وَذَلِكَ جَنَاقُواْ ٱلظَّالِمِينَ ۞ فَطَوَّعَتْ لَهُ ونَفْسُهُ وقَتَلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ وفَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ فَبَعَتَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَهُ وكَيْفَ يُوَرِي سَوْءَةَ أَخِيةٍ قَالَ يَكُويُلَقَىٓ أَعَجَزْتُ أَنَ أَكُونَ مِثْلَ هَلَا ٱلْغُرَابِ فَأُوْرِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ شَ

وق قال قوم موسى من بني إسرائيل مُصِرِّينَ على مخالفة أمر نبيهم موسى مُصِرِّينَ على مخالفة أمر نبيهم موسى الجبارون فيها، فاذهب أنت - يا موسى- وربك فقاتلا الجبارين، أما نحن فسنبقى مقيمين في مكاننا متخلفين عن القتال معكما.

ون قال موسى لربه: يا رب لا سلطان لي على أحد إلا على نفسي وأخي هارون، فافصل بيننا وبين القوم الخارجين عن طاعتك وطاعة رسولك.

و قبال الله لنبيه موسى الله ين الله حرَّم دخول الأرض المقدسة على بني إسرائيل مدة أربعين سنة، يضلون هذه المدة في الصحراء حيارى لا يهتدون، فلا تأسف - يا موسى - على القوم الخارجين عن طاعة الله، فإن ما يصيبهم من عقاب هو بسبب معاصيهم وذنويهم.

والقصص - أيها الرسول - على هؤلاء الحسدة الظالمين من اليهود خبر ابني آدم، وهما قابيل وهابيل، بالصدق الذي لا مرية فيه، حين قَدَّمَا قُرْبانًا يتقرب به كل منهما إلى الله سبحانه، فقيل الله القُرْبان الذي قدمه هابيل؛ لأنه من أهل التقوى، ولم يقبل قربان قابيل؛ لأنه ليس من أهل التقوى، فاستنكر قابيل قبول قُرْبان هابيل حسدًا، وقال: لأقتلنك يبول قربان هابيل حسدًا، وقال: لأقتلنك يا هابيل، فقال هابيل: إنما يقبل الله يُربان من اتقاه بامتثال أوامره واجتناب نواههه.

... الله مَدُدتُ يدك إليّ تقصد قتلي فلست مجازيك بمثل صنيعك، ذلك ليس جبنًا مني، ولكني أخاف الله رب المخلوقات.

وَ فَقَالَ لَـه مرهبًـا: إني أريـد أن ترجع بإثم قتلي ظلمًا وعدوانًا إلى آثامك

السابقة، فتكون من أصحاب النار الذين يدخلونها يوم القيامة، ذلك الجزاء جزاء المعتدين، وأنا لا أريد أن أرجع بإثم قتلك فأكون منهم.

📆 فزيَّنتُ لقابيل نفسُه الأمارة بالسوء قتلَ أخيه هابيل ظلمًا فقتله، فأصبح بسبب ذلك من الناقصين أنفسهم حظوظهم في دنياهم وأخراهم.

و فأرسل الله غرابًا يثير الأرض أمامه ليدفن فيها غرابًا ميتًا؛ ليعلمه كيف يستر بدن أخيه، قال القاتل أُخاه حينتُذ؛ يا ويلتا أعجزت أن أُكون مثل هذا الغراب الذي وارى الغرابَ الآخر الميتَ فأواري سوأة أخي، فواراه حينتُذ؛ فأصبح من المتحسِّرين.

، مِن فَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ

مَحْالفُةُ الرسل توجب العقاب، كما وقع لبني إسرائيل؛ إذ عاقبهم الله تعالى بالنِّيه.

CONTROL OF THE PROPERTY OF THE

- قصة ابني آدم ظاهرها أن أول ذنب وقع في الأرض في ظاهر القرآن هو الحسد والبغي، والذي أدى به للظلم وسفك الدم الحرام الموجب للخسران.
  - الندامة عاقبة مرتكبي المعاصي.
  - أن من سَنَّ سُنَّة قبيحة أو أشاع قبيحًا وشجَّع عليه، فإن له مثل سيئات من اتبعه على ذلك.

(أيُّ من أجل قُتْل قابيل أخاه أعلمنا بنى إسرائيل أن من قَتَل نفسًا بغير سبب من قصاص أو إفساد في الأرض بالكفر أو الحرابة، فكأنما قتل الناس جميعًا؛ لأنه لا فرق عنده بين البريء والجاني. ومن امتنع عن قتل نفس حرَّمها الله تعالى معتقدًا حرمة قتلها ولم يقتل؛ فكأنما أحيا الناس جميعًا؛ لأن صنيعه فيه سلامتهم جميعًا، ولقد جاءت رسلُنا إلى بنى إسرائيل بالحجج الواضحة والبراهين الجلية، ومع هذا فإن كثيرًا منهم متجاوزون لحدود الله بارتكاب المعاصى، ومخالفة رسلهم.

📆 ما عاقبة الذين يحاربون الله ورسوله، ويبارزونه بالعداوة والإفساد فى الأرض بالقتل وأخذ الأموال وقطع الطريق؛ إلا أن يُقْتَلُوا من غير صلب، أو يقتلوا مع الصلب على خشبة ونحوها، أو تقطع يد أحدهم اليمني مع الرِّجل اليسرى، ثم إن عاد قطعت يده اليسرى ورجله اليمني، أو يغرَّبوا في البلاد؛ ذلك العقاب لهم فضيحة في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم.

(عُمُّ) إلا الذين تابوا من هؤلاء المحاربين من قبل قدرتكم - يا أولى الأمر -عليهم، فاعلموا أن الله غفور لهم بعد التوبة، رحيم بهم، ومن رحمته بهم إسقاط العقاب عنهم.

📆 يا أيها الذين آمنوا، اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، واطلبوا القرب منه بأداء ما أمركم به، والبعد عما نهاكم عنه، وجاهدوا الكفار ابتغاء مرضاته؛ لعلكم تنالون ما تطلبونه، وتُجَنَّبُون ما ترهبونه إذا قمتم بذلك. لوقُدِّرَ أن لكل منهم ملك ما في الأرض جميعًا ومثله معه فقدموه ليفكوا أنفسهم

من عذاب الله يوم القيامة، ما قُبلَ منهم ذلك الفداء، ولهم عذاب مُوجع. و مِن فَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ:

- حرمة النفس البشرية، وأن من صانها وأحياها فكأنما فعل ذلك بجميع البشر، وأن من أتلف نفسًا بشرية أو آذاها من غير حق فكأنما فعل ذلك بالناس جميعًا.
- عقوبة الذين يحاربون الله ورسوله ممن يفسدون بالقتل وانتهاب الأموال وقطع الطرف هي: القتل بلا صلب، أو مع الصلب، أو قطع الطرق من خلاف، أو بتغريبهم من البلاد؛ وهذا على حسب ما صدر منهم.
  - توبة المفسدين من المحاربين وقاطعي الطريق قبل قدرة السلطان عليهم توجب العفو.

الجُزّةُ السّاوِسُ كَنْ اللّهُ اللّلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَاءِ يِلَ أُنَّهُ وَمَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِنَفْسٍ أَوْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّ مَاقَتَلَ ٱلنَّاسَجَمِيعَاوَمَنْ أَحْيَاهَافَكَأَنَّمَآأَحْيَاٱلنَّاسَ جَمِيعَاْ وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِ فُوْنَ شَإِلَّا مَ جَزَآؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ لَسْعَوْ نَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَـتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَـلَّبُوٓاْ أَوۡتُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوَاْمِنَ ٱلْأَرْضِ ۚ ذَالِكَ

لَهُ مۡ خِـزۡئُ فِ ٱلدُّنَيَّ وَلَهُمۡ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمُ هِ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبَلِ أَن تَقَدِرُواْ عَلَيْهِمِّ فَأَعْلَمُوٓاْ أَتَ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ

ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓاْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَابِهِ دُواْ فِي سَبِيلِهِ ع لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَأَنَّ لَهُم

مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْ لَهُ و مَعَهُ ولِيَفْتَ دُواْ بِهِ مِنْ

عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَاتُقُبِّلَ مِنْهُمُّ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ 

الجُزَّءُ السَّادِسُ کُونُ الْمَائِدَةِ مُنْ الْمُؤْءُ السَّادِسُ مُؤْمُ الْمَائِدَةِ الْمُؤْمُ الْمَائِدَةِ الْمُؤْمُ

إُيُرِيدُونَ أَن يَخَرُجُواْمِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنْهَاَّ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۞ وَٱلسَّارِقُ وَٱلْسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ ا أَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا *كَسَ*بَانَكَلَامِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيْرُهُ فَمَن تَابَمِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَوَأَصْلَحَ فَإِتَّ ٱللَّهَ ا يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيكُم ۞ ٱلْمَرْتَعَلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُومُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَيَغْفِرُ الله المَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَوىءِ قَدِيرٌ ۞ \* يَاأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفَرِمِنَ ا ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْءَامَنَّا بِأَفْوَهِ هِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ مُروَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ وَ عَاخَرِينَ لَمْ يَا أَتُولَكُمْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِةً ع إِيَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُ مُ هَا ذَا فَخُ ذُوهُ وَإِن لَمْ تُؤُتُّوهُ فَأَحۡذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتَنَتَهُ وَفَكَن تَمۡلِكَ لَهُ ومِنَ ٱللَّهِ السَيَّا أَوْلَامِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَقُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاخِزَيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿

پریدون الخروج من النار إذا دخلوها، وأنّى لهم ذلك؟! فلن يخرجوا منها، ولهم فيها عذاب دائم.

ولمًّا ذكر الله حكم من يجاهر بأخذ أموال الناس بَيَّنُ حكم من يأخذها خفية وهو السارق، فقال:

والسارق والسارقة فاقطعوا - أيها الحكام - اليد اليمنى لكل منهما مجازاة لهما وعقوبة من الله على ما ارتكباه من أخذ أموال الناس بغير حق، وترهيبًا لهما ولغيرهما، والله عزيز لا يغلبه شيء، حكيم في تقديره وتشريعه.

و فمن تاب إلى الله من السرقة، وأصلح عمله، فإن الله يتوب عليه تفضُّلًا منه؛ ذلك أن الله غفور لذنوب من تاب من عباده، رحيم بهم، لكن لا يسقط عنهم الحد بالتوبة إذا وصل الأمر إلى الحكام.

أن لقد علمت - أيها الرسول - أن الله له ملك السماوات والأرض يتصرف فيهما بما يشاء، وأنه يعذب من يشاء بعدله، ويغفر لمن يشاء بفضله، إن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء.

يا أيها الرسول، لا يحرنك الذين يسارعون في إظهار أعمال الكفر ليغيظ وك من المنافقين الذين يُظهر رُونَ الإيمان، ويبطنون الكفر. ولا يُظهر رُونَ الإيمان، ويبطنون الكفر. ولا كبارهم ويقبلونه، مقلّدين يُصِّغُون لكذب كبارهم ويقبلونه، مقلّدين ليعمائهم الذين لم يأتوك إعراضًا منهم عنك، يُبَدِّلُونَ كلام الله في التوراة بما يوافق يُبَدِّلُونَ كلام الله في التوراة بما يوافق حكم محمد أهواءكم فاتبعوه، وإن خالفها فاحذروا منه، ومن يرد الله إضلاله من فاحذروا منه، ومن يرد الله إضلاله من ليفع عنه الضلال ويهديه إلى سبيل الحق، أولئك المتصفون بهذه الصفات الحق، أولئك المتصفون بهذه الصفات

من اليهود والمنافقين هم الذين لم يرد الله تطهير قلوبهم من الكفر، لهم في الدنيا خزي وعار، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، وهو عذاب النار.

- حكمة مشروعية حد السرقة: ردع السارق عن التعدي على أموال الناس، وتخويف من عداه من الوقوع في مثل ما وقع فيه.
  - قبول توبة السارق ما لم يبلغ السلطان وعليه إعادة ما سرق، فإذا بلغ السلطان وجب الحكم، ولا يسقط بالتوبة.

- يحسن بالداعية إلى الله ألَّا يحمل همًّا وغمًّا بسببٍ ما يحصل من بعض الناس مِن كُفر ومكر وتآمر؛ لأن الله تعالى يبطل كيد هؤلاء.
  - حِرص المنافقين على إغاظة المؤمنين بإظهار أعمال الكفر مع ادعائهم الإسلام.

(ع) هؤلاء اليهود كثيرو الاستماع للكذب، كثيرو الأكل للمال الحرام كالربا، فإن تحاكموا إليك - أيها الرسول - فافصل بينهم إن شئت، أو اترك الفصل بينهم إن شئت، فأنت مُخيَّر بين الأمرين، وإن تركت الفصل بينهم فلن يستطيعوا أن يضروك بشيء، وإن فصلت بينهم فافصل بينهم بالعدل، وإن كانوا ظُلَمة وأعداء، إن الله يحب العادلين في حكمهم، ولو كان المتحاكمون أعداء

(أنُّ أُمِّرَ هؤلاء لعجب، فهم يكفرون المُعْرِينِ المُعْرِينِ المُعْرِينِ المُعْرِينِ المُعْرِينِ المُعْرِينِ المُعْرِينِ بك، ويتحاكمون إليك طمعًا في حكمك بما يوافق أهواءهم، وهم عندهم التوراة التي يزعمون الإيمان بها، فيها حكم الله، ثم يعرضون عن حكمك إذا لم يوافق أهواءهم، فجمعوا بين الكفر بما في كتابهم، والإعراض عن حكمك، وما صنيع هؤلاء بصنيع المؤمنين، فليسوا إذن من المؤمنين بك وبما جئت به.

🕮 إنا أنزلنا التوراة على موسى عَلِيًا الله المساد ودلالة على الخير، ونور يُستضاء به، يحكم بها أنبياء بني إسرائيل الذين انقادوا لله بالطاعة، ويحكم بها العلماء والفقهاء الذين يُرَبُّونَ الناس لما استحفظهم الله على كتابه، وجعلهم أمناء عليه يحفظونه من التحريف والتبديل، وهم شهداء عليه بأنه حق، وإليهم يرجع الناس في أمره، فلا تخافوا - أيها اليهود - الناس وخافوني وحدى، ولا تأخذوا بدلًا من الحكم بما أنـزل الله ثمنًـا قليـلًا مـن رئاسـة أو جـاه أو مال، ومن لم يحكم بما أنزل الله من الوحى مستحلًّا ذلك، أو مفضًلًا عليه غيره، أو مساويًا له معه فأولئك هم الكافرون حقًا.

أنَّ من قتل نفسًا متَعمِّدًا بغير حق قُتِلَ بها، ومن قلع عينًا متَعمِّدًا قُلِعتَ عينه، ومن جدع أنفًا متَعمِّدًا جُدِعَ أنفه، ومن قطع أذنًا متَعمِّدًا قُطِعتَ أذنه، ومن قلع سنًّا متَعمِّدًا قُلِعَتْ سنَّه، وكتبنا عليهم أن في الجروح يُعاقَب الجاني بمثل جنايته، ومن تطوع بالعفو عن الجاني كان عفوه كفارة لذنوبه؛ لعفوه عمن ظلمه، ومن لم يحكم بما أنزل الله في شأن القصاص وفي شأن غيره، فهو متجاوز لحدود الله.

- مِن فَوَابِدِ أَلْآيَاتِ .
- تعداد بعض صفات اليهود، مثل الكذب وأكل الربا ومحبة التحاكم لغير الشرع؛ لبيان ضلالهم وللتحذير منها.
  - بيان شرعة القصاص العادل في الأنفس والجراحات، وهي أمر فرضه الله تعالى على من قبلنا.
    - الحث على فضيلة العفو عن القصاص، وبيان أجرها العظيم المتمثّل في تكفير الذنوب.
      - الترهيب من الحكم بغير ما أنزل الله في شأن القصاص وغيره.

الجُزْءُ السّادِسُ الجُزْءُ السّادِسُ الجُرْءُ السّادِسُ الجَرْءُ الجَرْءُ السّادِسُ الجَرْءُ الجَرْءُ السّادِسُ الجَرْءُ الجَاءُ الجَرْءُ الجَاءُ الجَرْءُ الجَرْءُ الجَرْءُ الجَاءُ الجَرْءُ الجَاءُ الجَرْءُ الجَرْءُ الجَاءُ الجَ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِّ فَإِن جَآءُ وكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمَّ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَأَن يَضُرُّ وِكَ شَيَّاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينِ ۞وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَكَةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَ لِكَ وَمَآ أَوْلَتِهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينِ ۞إِنَّاۤ أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَكَةَ فِيهَاهُ دَى وَنُورٌ يَحَكُم بِهَا ٱلنَّبِيُّونِ ٱلَّذِينِ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسۡتُحۡفِظُواْمِن كِتَابِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءٌ فَلَاتَخُشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخۡشَوۡنِ وَلَا تَشۡ تَرُواْ بِحَايَنِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَمَن لَّمۡ يَحُكُمُ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ ﴿ وَكَابَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنْفَ بِٱلْأَنْفِ وَٱلْأَذُٰثَ بِٱلْأَذُٰنِ وَٱلسِّرِ ۖ بِٱلسِّنِّ وَٱلْمِصْرِ وَالسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَفَهُوَكَفَّارَةُ لَّهُ وَمَن

لَّرْيَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَيَ إِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ۞

الجُزَّةُ السَّادِسُ مِنْ مَنْ مِنْ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ الْمَائِدَةِ مَنْ مُنْ الْمَائِدَةِ مَنْ مُنْ

ا وَقَفَّيْنَاعَلَى ٓءَ اتَّارِهِم بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَرُمُصَدِّقَالِّمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَبِلَةِ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ الْ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيذً وَمَن لِّمْ يَحَكُم بِمَآأَنَزَلَ ٱللَّهُ فَأَوْلَا إِكَ هُـمُ ٱلْفَاسِ قُونَ ۞ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًالِّمَابِيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَأَحْكُمْ بِينَهُم بِمَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوآ هُمُ عَمَّاجَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقُّ لِكُلِّ جَعَلْنَامِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِّيبَلُوَكُمْ فِي مَاءَاتَكُورَ فَالسَتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّ عُكُم بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْتَالِفُونَ ۞ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَاتَتَّبِعُ أَهْوَاءَ هُمْ وَٱحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعۡضِمَاۤ أَنَٰزَلَ ٱللَّهُ إِلَيۡكُ ۚ فَإِن تَوَلَّوۡاْفَاۡعَلَمۡ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بَبَعْضِ ذُنُوْبِهِمُّ وَإِنَّ كَثِيرًامِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِ قُونَ۞ أَفَحُكُمَ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنَ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ

وأتبعنا آثار أنبياء بني إسرائيل بعيسى بن مريم مؤمنًا بما في التوراة، وحاكمًا بها، وأعطيناه الإنجيل مشتملًا على الهداية للحق، وعلى ما يزيل الشبهات من الحجج، ويحل المشكلات من الأحكام، وموافقًا لما نزل من قبله من التوراة إلا في القليل مما نسخه من أحكامها، وجعلنا الإنجيل هدّى يَهْتدي به المتقون، وزاجرًا عن ارتكاب ما حرمه عليهم.

ولا ولله وليحكموا به - فيما أنزل الله في الإنجيل، وليحكموا به - فيما جاء به من صدق قبل بعثة محمد ولا اليهم-، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الخارجون عن طاعة الله، التاركون للحق، المائلون إلى الباطل.

ولَمَّا ذكر الله التوراة والإنجيل ومدحهما، ذكر القرآن ومدحه فقال:

( وأنزلنا إليك - أيها الرسول -القرآن بالصدق الذي لا شك ولا ريب أنه من عند الله، مصدقًا لما سبقه من الكتب المنزلة، ومؤتمنًا عليها، فما وافقه منها فهوحق، وما خالفه فهو باطل، فاحكم بين الناس بما أنزل الله عليك فيه، ولا تتبع أهواءهم التي أخذوا بها، تاركًا ما أنزل عليك من الحق الذي لا شك فيه، وقد جعلنا لكل أمة شريعة من الأحكام العملية وطريقة واضحة يهتدون بها، ولو شاء الله توحيد الشرائع لوحَّدها، ولكنه جعل لكل أمة شريعة؛ ليختبر الجميع فيظهر المطيع من العاصى، فسارعوا إلى فعل الخيرات وترك المنكرات، فإلى الله وحده رجوعكم يوم القيامة، وسينبئكم بما كنتم تختلفون فيه، وسيجازيكم على ما قدمتم من أعمال.

وأن أحكم بينهم - أيها الرسول - بما أنزل الله إليك، ولا تتبع

- ، مِنِ فَوَابِدِٱلْأَيَّاتِ
- الأنبياء متفقون في أصول الدين مع وجود بعض الفروق بين شرائعهم في الفروع.

LANGE BARRELL SANGER SA

- وجوب تحكيم شرع الله والإعراض عمّا عداه من الأهواء.
  - ذم التحاكم إلى أحكام أهل الجاهلية وأعرافهم.

الجُزَّةُ السَّاوِسُ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

مُورَةُ المَائِدَةِ

انها الدين آمنوا بالله وبرسوله، لا تجعلوا من اليهود والنصارى حلفاء وأصفياء توالونهم، فاليهود إنما يوالون أهل ملَّتهم، والنصارى إنما يوالون أهل ملَّتهم، وكلا الفريقين تجمعهم معاداتكم، ومن يتولهم منكم فإنه في عدادهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين بسبب موالاتهم للكفار.

(ش) فترى - أيها الرسول - المنافقين ضعفاء الإيمان يبادرون إلى موالاة اليهود والنصارى قائلين: نخاف أن يظفر هؤلاء، وتكون لهم الدولة فينالنا منهم مكروه، فلعل الله يجعل الظفر لرسوله وللمؤمنين، أو يأتي بأمر من عنده تندفع به صوّلة اليهود ومن يواليهم، فيصبح المسارعون إلى موالاتهم نادمين على ما أخفوه من النفاق في قلويهم؛ لبطلان ما تعلقوا به من أسباب واهية.

ويقول المؤمنون متعجبين من حال هؤلاء المنافقين: أهؤلاء الذين حلفوا مؤلاء الذين حلفوا المؤمنون أيها المؤمنون – أيها المؤمنون – في الإيمان والنصرة والموالاة؟! بطلت أعمالهم، فأصبحوا خاسرين بفوات مقصودهم، وما أعد لهم من عذاب.

ون يا أيها الذين آمنوا، من يرجع منكم عن دينه إلى الكفر فسوف يأتي الله بقوم بدلًا منهم يحبهم ويحبونه لاستقامتهم، رحماء بالمؤمنين أشداء على الكافرين، يجاهدون بأموالهم وأنفسهم لتكون كلمة الله هي العليا، ولا يخشون تعنيف من يعنفهم؛ لتقديمهم رضا الله على رضا المخلوقين، ذلك من عطاء الله واسع الفضل والإحسان، عباده، والله واسع الفضل والإحسان، عليم بمن يستحق فضله فيمنحه إياه، ومن لا يستحقه فيحرمه.

\* يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَوَالنَّصَرَيَ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمُ ۚ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّن كُمۡ فَإِنَّهُ مِنْهُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِى ٱلْقَوۡمَ ٱلظَّالِمِينَ۞فَتَرَىٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَثُ يُسَرعُونَ فِيهِمۡ يَقُولُونَ نَخَشَىَ أَن تُصِيبَنَا دَابِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ أَوْأَمُرِمِّنَ عِندِهِ ع فَيُصِّبحُواْعَلَىٰمَآ أَسَرُّواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ نَدِمِينَ۞وَيَقُولُ ٱلَّذِينَءَامَنُوٓاْ أَهَا وُلِآءِ ٱللَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبَطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَكَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَفَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَىٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَىٱلْكَفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلُاللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَا يِمِ ذَالِكَ فَضَلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَٱللَّهُ وَاسِحُ عَلِيهُ فِي إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ۞ وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و وَٱلَّذِينَءَامَنُواْفَإِنَّ حِزْبَٱللَّهِ هُمُٱلْغَلِبُونَ۞يَنَّايُّهُٱٱلَّذِينَءَامَنُواْ لَاتَتَخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دينَكُمْ هُزُوَا وَلَعَبَامِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ

ٱلۡكِتَابَمِن قَبۡلِكُمۡ وَٱلۡكُفَّارَأُوۡلِيٓآءَ وَٱتَّقُواْٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ٧٥

ولما نهى الله عن موالاة اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار، أخبر بمن يَتَعيَّن على المؤمنين موالاتهم، فقال:

وَ لَيس اليهود ولا النصارى ولا غيرهم من الكفار، أولياءكم، بل إنَّ وليكم وناصركم الله ورسوله، والمؤمنون الذين يؤدون الصلاة كاملة، ويعطون زكاة أموالهم وهم خاضعون لله أذلاء.

🗐 ومن يَتَوَلُّ الله ورسوله والمؤمنين بالنصرة فهو من حزب الله، وحزب الله هم الغالبون؛ لأِن الله ناصرهم.

مِن فَوَابِدِ أَلْآيَاتِ .

- التنبيه علي عقيدة الولاء والبراء التي تتلخص في الموالاة والمحبة لله ورسوله والمؤمنين، وبغض أهل الكفر وتجنَّب محبتهم.
  - من صفات أهل النفاق: موالاة أعداء الله تعالى.
  - التخاذل والتقصير في نصرة الدين قد ينتج عنه استبدال المُقَصِّر والإتيان بغيره، ونزع شرف نصرة الدين عنه.
    - التحذير من الساخرين بدين الله تعالى من الكفار وأهل النفاق، ومن موالاتهم.

الجُزَّةُ السَّاوِشُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ السَّاوِشُ الْمَائِدَةِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ

وَإِذَانَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوةِ ٱتَّخَذُوهَاهُزُوَا وَلَعِبَا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُرُ لَّا يَعْقِلُونَ۞قُلْ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أَنُزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أَنْزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكُّرُ فَاسِعُونَ ۞ قُلْهَلْ أَنْبِتَّكُمُ بِشَرِّمِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَاللَّهِ مَن لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَانِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّاغُوتَ أَوْلَيَكَ شَرُّ مَّكَانَا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ ٱلسَّبِيلِ ﴿ وَإِذَاجَاءُ وَكُرْقَا لُوَاءَامَنَّا وَقَد دَّخَلُواْ بِٱلْكُفِّرِ وَهُمِّ قَدْخَرَجُواْ بِهِ عَوَاللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ ۞وَتَرَىٰ كَثِيرًامِّنْهُمْ يُسَرعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتُ لِبَشْ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ لَوْلَا يَنْهَا هُمُ ٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُعَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْرُوَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ لَبِئْسَمَا كَانُواْ يَصۡمَنَعُونَ۞ۛوَقَالَتِٱلۡيَهُودُ يَدُٱللَّهِ مَغۡلُولَٰةٌ عُلَّتَٱيۡدِيهِمۡوَلَٰعِنُواْ بِمَاقَالُواْبَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ وَلَيَزيدَنَّ كَثِيرًا مِّنَهُم مَّآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانَاوَكُفْرَاْ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةُ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأُهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ

وكذلك يسخرون ويلعبون إذا أُذّنتُم للصلاة التي هي أعظم قربة، ذلك بسبب أنهم قوم لا يعقلون عن الله معاني عبادته وشرائعه التى شرعها للناس.

عبادت وشراعه الني سرعها ساس، وقي قل - أيها الرسول - للمستهزئين من أهل الكتاب: هل تعيبون علينا إلا إيماننا بالله وبما أنزل إلينا، وبما أنزل على من قبلنا، وإيماننا أن أكثركم خارجون عن طاعة الله بتركهم للإيمان وامتثال الأوامر؟! فما تعيبونه علينا مُحْمَدةٌ لنا، وليس مُدَمَّةٌ.

قل - أيها الرسول -: هل أخبركم بمن هم أولى بالعيب، وأشد عقابًا من هؤلاء، إنهم أسلافهم الذين طردهم الله من رحمته، وغضب عليهم، وصيَّرهم بعد المسخ قردة وخنازير، وجعل منهم عُبَّادًا للطاغوت، والطاغوت هو كل من يُعبِّد من دون الله راضيًا، أولئك المذكورون شر منزلة يوم القيامة، وأضل سعيًا عن الطريق المستقيم.

أن وإذا جاءكم - أيها المؤمنون - المنافقون منهم أظهروا لكم الإيمان نفاقًا منهم، والواقع أنهم عند دخولهم وخروجهم مُتلبِّسون بالكفر لا ينفكون عنه، والله أعلم بما يُضمرونه من الكفر إن أظهروا الإيمان لكم، وسيجازيهم على ذلك.

ش وترى - أيها الرسول - كثيرًا من اليهود والمنافقين يُبادرون إلى ارتكاب المعاصي مثل الكذب والاعتداء على الآخرين بظلمهم وأكل أموال الناس بالحرام، ساء ما يعملون.

ما لا يزجرهم أئمتهم وعلماؤهم عما يسارعون إليه من قول الكذب وشهادة الزور وأكل أموال الناس بالباطل، لقد ساء صنيع أئمتهم وعلمائهم الذين لا ينهونهم عن المنكر.

ينهونهم عن المنكر.

وطُرِدُوا من رحمة الله بقولهم هذا، بل يداه وهي مبسوطتان بالخير والعطاء، أمسك عنا ما عنده، ألا حُبِسَتُ أيديهم عن فعل الخير والعطاء، وطُرِدُوا من رحمة الله بقولهم هذا، بل يداه وهي مبسوطتان بالخير والعطاء، ينفق كيف يشاء، يبسط ويقبض، لا حاجر عليه ولا مُكُرِه له، ولا يزيد اليهود ما أنزل إليك - أيها الرسول - إلا تجاوزًا للحد وجحودًا؛ ذلك لِمَا هم عليه من الحسد، وألقينا بين طوائف اليهود العداوة والبغضاء، كلما جمعها وأذهب قوتهم، ولا يزالون يجتهدون في ارتكاب ما فيه فساد في الأرض من السعي لإبطال الإسلام والكيد له، والله لا يحب أهل الفساد.

### ، مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ

- ذمٌ العالم على سكوته عن معاصي قومه وعدم بيانه لمنكراتهم وتحذيرهم منها.
- سوء أدب اليهود مع الله تعالى، وذلك لأنهم وصفوه سبحانه بأنه مغلول اليد، حابس للخير.
  - إثبات صفة اليدين، على وجه يليق بذاته وجلاله وعظيم سلطانه.
- الإشارة لما وقع فيه بعض طوائف اليهود من الشقاق والاختلاف والعداوة بينهم نتيجة لكفرهم وميلهم عن الحق.

وَلَوْأَنَّ أَهْلَ ٱلۡكِتَبِءَامَنُواْوَٱتَّقَوْاْلَكَفِّرُنَاعَنَّهُمْ سَيَّاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ۞ وَلَوْأَنَّهُ مُرَأَقَامُواْ ٱلتَّوْرَينةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمِيِّن رَّبِّهِمُ لَأَكُلُواْ مِن فَوْقِهِ مْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِ مْ مِّنْهُ مْ أُمَّةُ مُّقَتَصِ دَةً

وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَايَعْ مَلُونِ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَاۤ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۗ وَإِن لَّمُ تَفْعَلُ فَمَا بَلَّغْتَ

رِسَالَتَهُۥ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ

ٱڵؘٙٛٚٚٚڝؘۼڔۑڹؘ۞ڡؙؙڶؾؘٲ۫ۿڶٲڵڮؾؘڶڮؾؘڹڵٮؾؙۄ۫ۼؘڸۺؘؽۦٟڂؾۜۜ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَكِةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَاۤ أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمُّ

وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَـنَاوَكُفُرًّا

فَلَاتَأْسَعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ۞إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِعُونَ وَٱلنَّصَارَيٰ مَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِرِ

وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ۞ لَقَدْ أَخَذُنَا

مِيتَكَ بَنِيٓ إِسْرَءِ يلَ وَأَرْسَلْنَاۤ إِلَيۡهِمۡ رُسُلَّاۚ كُلَّمَاجَآءَ هُمۡ رَسُولُ

بِمَا لَا تَهُوَىٓ أَنْفُسُهُمۡ فِرِيقًاكَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقُتُلُونَ۞

والنصاري، من آمن منهم بالله واليوم

🛞 لقد أخذنا العهود المؤكدة على بني إسرائيل بالسمع والطاعة، وأرسلنا إليهم رسلًا لتبليغهم شرع الله، فتقضوا ما أخذ عليهم من الميثاق واتبعوا ما تمليه أهواؤهم من الإعراض عما جاءتهم به رسلهم، ومن تكذيبهم بعضًا وقتلهم بعضًا.

- مِن فَوَابِدِ أَلْآيَاتِ :
- العمل بما أنزل الله تعالى سبب لتكفير السيئات ودخول الجنة وسعة الأرزاق.
- توجيه الدعاة إلى أن التبليغ المُعتَدُّ به والمُبْرِئ للذمة هو ما كان كاملًا غير منقوص، وفي ضوء ما ورد به الوحي.
  - لا يُعْتد بأي معتقد ما لم يُقِمْ صاحبه دليلًا على أنه من عند الله تعالى.

🔞 ولو أن اليهود والنصاري آمنوا بما جاء به محمد ﷺ ، واتَّقُوا الله باجتناب المعاصى، لَكَفَّرْنَا عنهم المعاصى التي ارتكبوها ولو كانت كثيرة، ولأدخلناهم يوم القيامة جنات النعيم، يتنعمون بما فيها من نعيم لا ينقطع.

( ولو أن اليهود عملوا بما في التوراة، وأن النصاري عملوا بما في الإنجيل، وعملوا جميعًا بما أنزل عليهم من القرآن - ليسَّرتُ لهم أسباب الرزق من إنـزال المطـر وإنبـات الأرض، ومـن أهل الكتاب المعتدلُ الثابت على الحق، والكثير منهم ساء عمله لعدم إيمانهم. 🐿 يا أيها الرسول أخبر بما أنَّـزلَ إليك من ربك كاملًا، ولا تكتم منه شيئًا، فإن كتمت منه شيئًا فما أنت بمبلِّغ رسالة ربك (وقد بَلَّغَ رسول الله علي كل ما أمرَ بتبليغه، فمن زعم خلاف ذلك فقد أعظم الفِرّية على الله )، والله يحميك من الناس بعد اليوم، فلا يستطيعون الوصول إليك بسوء، فما عليك إلا البلاغ، والله لا يوفق للرشد الكافرين الذين لا يريدون الهداية.

🥨 قل - أيها الرسول -: لستم - أيها اليهود والنصاري - على شيء من الدين المعتدِّ به حتى تعملوا بما في التوراة والإنجيل، وتعملوا بما أنزل عليكم من القرآن الذي لا يصحّ إيمانكم إلا بالإيمان به، والعمل بما فيه، وليزيدنَّ كثيرًا من أهل الكتاب الذي أنزل إليك من ربك طغيانًا إلى طغيان، وكفرًا إلى كفر؛ لمًا هم عليه من الحسد، فلا تأسف على هؤلاء الكافرين، وفيمن اتبعك من المؤمنين غُنْيَة وكفاية.

(قُبُ إِن المؤمنين واليهود والصابئين -وهـم طائفـة مـن أتبـاع بعض الأنبيـاء-الآخر وعمل الأعمال الصالحة، فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا. الجُنْزُةُ السَّادِسُ الْمُؤْمُ السَّادِسُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وَحَسِبُوٓ اللَّا تَكُونَ فِتَنَةُ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ قَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَتِيرُمِّنَّهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَايَعْمَلُونَ ٥ لَقَدْكَفَرَالَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَكَبَنِي إِسْرَاءِ يِلَ أَعُبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمَّ إِنَّهُ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْحَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْ هِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَبِهُ ٱلنَّالُّ وَمَا لِلظَّٰلِلِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ ۞ لَّقَدۡكَفَرَالَّذِينَ قَالُوٓاْ إِتَّ ٱللَّهَ تَالِثُ ثَلَتَةُ وَمَامِنَ إِلَاهِ إِلَّا إِلَا وَكِدٌ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّايَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْرَعَذَابُ أَلِيمُ۞ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسۡـتَغۡفِرُونَهُ ۚ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ۖ مَّاٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأَمُّهُ و صِدِّيقَةٌ كَانَايَأْكُلَانِٱلطَّعَامِّ ٱنظُرْكَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيَتِ ثُمَّ ٱنظُرُ أَنَّا يُؤْفَكُونَ ۞ قُلْ أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَمۡلِكُ لَكُمۡ ِضَرَّا وَلَا نَفۡعَاٰ وَٱللَّهُ هُوَٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ قُلَ ۠ٳۑۜٮۧٲ۫ۿٙڶٱڶٝڮؚؾؘٮڶؚڵڗۼؘڶۅۛٳڣۣ؞ؚۑڹؚڬ<sub>ٛۿ</sub>ۼؽڗؙڷؚڂٞۊۜۅٙڸؘٳؾؾۜٙؠٷۅٙٳ۠ٲۿۅٳٙ<u>ٙ</u>ۘ قَوْمِ قَدْ ضَلُّواْمِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ

(١) وظنوا أن نقضهم للعهود والمواثيق، وتكذيبهم، وقتلهم الأنبياء لا يترتب عليه ضرر بهم، فترتب عليه ما لم يظنوه، فَعَمُّوا عن الحق، فلا يهتدون إليه، وصَمُّوا عن سماعه سماع قبول، ثم تاب الله عليهم تفضلًا منه، ثم عَمُوا بعد ذلك عن الحق، وصَمُّوا عن سماعه، حدث ذلك لكثير منهم، والله بصير بما يعملونه، لا يخفى عليه منه شيء، وسيجازيهم عليه. 🥨 لقد كفر النصاري القائلون بأن الله هو المسيح عيسى بن مريم؛ لنسبتهم الألوهية لغير الله، مع أن المسيح ابن مريم نفسه قال لهم: يا بني إسرائيل اعبدوا الله وحده، فهو ربي وربكم، فتحن فى عبوديته سواء، ذلك أن من يشرك بالله غيره فإن الله قد منع عليه دخول الجنة أبدًا، ومستقره نار جهنم، وما له ناصر عند الله ولا معين، ولا منقذ ينقذه مما ينتظره من العذاب.

🦈 لقد كفر النصارى القائلون: إن الله مُؤلَّفٌ من ثلاثة، هم: الأب والابن وروح القدس، تعالى الله عن قولهم علوًّا كبيرًا، فليس الله بمتعدِّد، إنما هو إله واحد لا شريك له، وإن لم يكفوا عن هذه المقالة الشنيعة لَيَنَالَنَّهُم عذاب موجع. (الله عن مقالتهم أفلاء عن مقالتهم هذه تائبين إلى الله منها، ويطلبون منه المغفرة على ما ارتكبوه من الشرك به؟! والله غفور لمن تاب من أي ذنب كان، ولو كان الذنب الكفر به، رحيم بالمؤمنين.

(ف) ليس المسيح عيسى بن مريم إلا رسولًا من بين الرسل، يجرى عليه ما جرى عليهم من الموت، وأمه مريم عليها السلام كثيرة الصدق والتصديق، وهما يأكلان الطعام لحاجتهما إليه، فكيف يكونان إلهين مع حاجتهما للطعام؟!

فانظر - أيها الرسول - نظر تأمل: كيف نوضح لهم الآيات الدالة على الوحدانية، وعلى بطلان ما هم عليه من المغالاة في نسبة الألوهية لغيره سبحانه، وهم مع ذلك يتنكرون لهذه الآيات، ثم انظر نظر تأمُّل: كيف يُصّرَقُونَ عن الحق صرفًا مع هذه الآيات الواضحة الدالة على وحدانية الله.

🧐 قل - أيها الرسول - مُحتجًا عليهم في عبادتهم لغير الله: أتعبدون ما لا يجلب لكم نفعًا، ولا يدفع عنكم ضرًّا ١٩ فهو عاجز، والله منزه عن العجز، والله هووحده السميع لأقوالكم، فلا يفوته منها شيء، العليم بأفعالكم، فلا يخفي عليه منها شيء، وسيجازيكم عليها.

🥎 قل - أيها الرسول - للنصارى: لا تتجاوزوا الحد فيما أُمِرَّتُمَ به من اتباع الحق، ولا تبالغوا في تعظيم مَنْ أُمِرَّتُمَ بتعظيم - مثل الأنبياء -فتعتقدوا فيهم الألوهية كما فعلتم بعيسى بن مريم، بسبب اقتدائكم بأسلافكم من أهل الضلال الذين أضلُّوا كثيرًا من الناس، وضلُّوا عن طريق الحق.

بيان كفر النصارى في زعمهم ألوهية المسيح ﷺ، وبيان بطلانها، والدعوةُ للتوبة منها.

- من أدلة بشرية المسيح وأمه: أكلهما للطعام، وفعل ما يترتب عليه.
- عدم القدرة على كف الضر وإيصال النفع من الأدلة الظاهرة على عدم استحقاق المعبودين من دون الله للألوهية؛ لكونهم عاجزين.
  - النهى عن الغلو وتجاوز الحد في معاملة الصالحين من خلق الله تعالى.

الجُزَةُ السّادِسُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّمِلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

🔊 يخــبر الله سبحـانه أنـه طَـرَدُ الكافرين من بني إسرائيل من رحمته في الكتاب الذي أنزله على داود وهو الزبور، وفي الكتاب الذي أنزله على عيسى بن مريم وهو الإنجيل، ذلك الطرد من الرحمة بسبب ما ارتكبوه من المعاصى

🕅 کانوا لا پنہی بعضہ م بعضًا عن ارتكابه المعصية، بل يجاهر العصاة منهم بما يقترفونه من المعاصى والمنكرات؛ لأنه لا مُنْكرَ يُنكر عليهم، لَسَاءَ ما كانوا يفعلون من ترك النهي عن

🔕 تشاهد - أيها الرسول - كثيرًا من الكفرة من هؤلاء اليهود يحبون الكافرين ويميلون إليهم، ويعادونك ويعادون الموجِّدين، ساء ما يُقْدمُونَ عليه من موالاتهم الكافرين، فإنها سبب غضب الله عليهم، وإدخاله إياهم النار خالدين فيها، لا يخرجون منها أبدًا. (الله ولو كان هولاء اليهود يؤمنون بِ الله حقًّا، ويؤمنون بنبيِّه، ما جعلوا من المشركين أولياء يحبُّونهم ويميلون إليهم دون المؤمنين؛ لأنهم نُهُوا عن اتخاذ الكافرين أولياء، ولكنَّ كثيرًا من هؤلاء اليهود خارجون عن طاعة الله وولايته، وولاية المؤمنين.

(١١) لتجدنَّ - أيها الرسول - أعظم الناس عداوة للمؤمنين بك، وبما جئت به اليهود؛ لمَا هم عليه من الحقد والحسد والكبر، وعبدةَ الأصنام، وغيرهم من المشركين بالله، ولتجدنَّ أقربهم محبة للمؤمنين بك، وبما جئت به الذين يقولون عن أنفسهم: إنهم نصارى، وقرب مودة هؤلاء للمؤمنين لأن منهم علماء وعبَّادًا، وأنهم متواضعون، غير متكبرين؛ لأن المتكبر لا يصل الخير إلى قلبه.

والاعتداء على حُرُمات الله.

ٱلرَّسُولِ تَرَيَّ أَعَيُ نَهُمْ تَفِيضُمِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ رَفُواْ مِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَآءَ امَنَّ افَاْكُ تُبْنَامَعَ ٱلشَّلِهِ دِينَ ﴿

لُعِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِيَ إِسْرَةِ يِلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ٱبْن مَرْيَحُ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ۞كَانُواْ لَايَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرِفَعَ لُوهُ لَبِئْسَ مَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ۞ تَرَىٰ كَثِيرًامِّنْهُمْ يَتَوَلُّوْنِ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ لِبَشِّي مَاقَدَّمَتَ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَـٰذَابِهُمْ خَالِدُونَ ۞وَلَوْكَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِيَّ وَمَا أُنزلَ إِلَيْهِ مَا ٱتُّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَاكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُ مُوْكِسِ قُونَ ۞ \* لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشۡرَكُواْ وَلَتَجِدَنَّ أَقَرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ اْ إِنَّا نَصَارَيْ <u>ۚ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَ أَنَا وَأَنْهُمْ</u> لَايَسْتَكِيْرُونَ ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَآ أَنْزِلَ إِلَى

BUST TO WELL TO SHOOT OF LAND TO SHOOT TO SHOT TO SHOOT TO SHOOT TO SHOOT TO SHOOT TO SHOOT TO SHOT TO SHOOT TO SHOOT TO SHOOT TO SHOOT TO SHOT TO SHOOT TO SHOOT TO SHOOT TO 🦓 وهؤلاء - كالنجاشي وأصحابه - قلوبهم لَيِّنَةٌ، حيث إنهم يبكون خشوعًا عند سماع ما أُنْزِلُ من القرآن لَمَّا عرفوا أنه من الحق؛ لمعرفتهم بما جاء به عيسى ﷺ، يقولون: يا ربنا آمنا بما أنزلت على رسولك محمد ﷺ، فاكتبنا - يا ربنا - مع أمة محمد ﷺ التي تكون حجة على الناس يوم القيامة.

- ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر موجب للَّقن والطرد من رحمة الله تعالى.
  - من علامات الإيمان: الحب في الله والبغض في الله.
  - موالاة أعداء الله توجب غضب الله ﷺ على فاعلها.
- شدة عداوة اليهود والمشركين لأهل الإسلام، وفي المقابل وجود طوائف من النصارى يدينون بالمودة للإسلام؛ لعلمهم أنه دين الحق.